وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتْبٍ مُّبِيْنِ ۞ وَهُوَالَّذِي يَحَكَقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّاةِ آيَّامِرةً كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ آحُسَ عَمَلًا وَلَبِنَ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْنِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِينَ كَفَرْوَا إِنْ هَٰنَ آلِلَّاسِحُرُّمُّبِينٌ ۞ وَلَيِنَ اَخَّرُنَا عَنْهُمُ الْعَنَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعُكُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ الْإِيوْمَ يَأْتِيْهِمُ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمُ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ وَلَإِنْ اَذَقْنَا الْإِنْسَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعُنْهَامِنْهُ إِنَّهُ لَيْغُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنَ اَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْلَ ضَرَّاءً مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبِ السِّيّاكُ عَنِّي إِنَّهُ لَقُرِحٌ فَخُورُ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوْا وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ أُولِّيكَ لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَّأَجْرٌ كَبِيُرُّ شَ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوْخَى إِلَيْكَ وَضَايِقٌ بِهِ صَلَاكَ أَنْ يَّقُوْلُوْ الوَٰلاَ انْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ اوْجَاءَمَعَهُ مَلَكُ اِنَّهَا اَنْتَ نَنْ يُرُّ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلٌ ١٤ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرْبُهُ ۗ قُلْ فَأَتُوْا إِعَشْرِسُورِ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيْتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمُ مِّنَ دُونِ الله إِنْ كُنْتُمْ طِي قِينَ ﴿ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيْبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوٓا أَنَّهَآ

ٱنُزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وَآنُ لَّآ اِلهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلَ ٱنْتُمْرُّسُلِمُونَ ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيْكُ الْحَيْوِةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوِّفِ إِلَيْهِمُ أَعْلِمُهُمُ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُونَ قِ أُولِيكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْإِخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۗ وَحَبِطَ مَاصَنَعُوْ افِيهَا وَلِطِلٌ مَّا كَانُوْ ايَعْمَلُونَ ۗ ٱفَكَنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَاةٍ مِّنُ رَّبِّهِ وَيَتْلُونُهُ شَاهِنٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً ۗ أُولَمِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ أَ وَمَنْ يَكُفُرُ بِهِ مِنَ الْأَخْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِلُ لا قَكْ تِكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنُهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِكَ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ 🕏 وَمَنْ أَظْلَمُ مِسَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَنِهَا ۚ أُولِيكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهِلُ هَوُلاءِ الَّذِينَ كَنَ بُواعَلَى رَبِّهِمْ ٱلَالَعَنَةُ اللهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿ الَّذِنِينَ يَصُدُّونَ عَنُ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَّهُمْ بِالْإِخِرَةِ هُمْ كُفِرُونَ ١ أُولِيكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعُجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمُ مِّنُ دُونِ اللهِ مِنْ ا وَلِيَاءُ كُفِعَفُ لَهُمُ الْعَنَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمُعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ١٥ أُولِيكَ الَّذِينَي خَسِرُوۤا انْفُسَهُم وَضَلَّ عَنُهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿ لَاجَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْأَخِرَةِ هُمُ

الْأَخْسَرُوْنَ ﴿ إِنَّ الَّنِ بَنِّ مَا مَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَٱخْبَثُوَّا ا إِلَى رَبِّهِمُ أُولِيكَ أَصْحُبُ الْجَنَّاةِ ۖ هُمُ فِيهَا خُلِكُ وَنَ ﴿ مَتُكُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْاَعْلَى وَالْاَصَحِّرَ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيْعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَنَكَّرُونَ ﴿ وَلَقَنَ ٱرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهَ إِنَّى لَكُمْ نَن يُرُمُّ بِيْنُ ﴿ آنَ لَّا تَعْبُثُ وَالَّا اللَّهَ ۗ إِنِّي ٓ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ يَوْمِ ٱلِيْمِ ﴿ فَقَالَ الْمَلَا ٰ الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرْبِكَ إِلَّا بَشَرًامِّثُلَنَا وَمَا نَرْبِكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمُ اَرَاذِلُنَا بَادِي الرَّأِيِّ وَمَا نَرِي لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ بَلْ نَظُنُّكُمْ كُنِ بِيْنَ ۞ قَالَ لِقُوْمِ أَرَءَيْتُمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَاةٍ مِّنْ رَّبِّنْ وَاتْمِنْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُيِّيتُ عَلَيْكُمْ ٱنْلُزِمُكُمُوْهَا وَٱنْتُمْ لَهَا كُرِهُوْنَ ﴿ وَلِقَوْمِ لَآ اَسْتُلْكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ﴿ إِنَّ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللهِ وَمَا آنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ امَنُوا ۚ إِنَّهُمُ مُّلْقُوْ ارَبِّهِمُ وَلَكِينَ ٱڒٮڴؙۿ۫ۊۜۅ۫ڡٵٙؾڿٛۿڵۅٛنٙ۞ۅٙڸڠٙۅ۫ڡؚڡؘؽؾڹٛڞۯڹؽڡؚؽ اللهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلا تَنَكُّرُونَ ﴿ وَلآ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَايِنُ اللهِ وَلآ اَعُلَمُ الْغَيْبَ وَلآ اَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَّلآ اَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي اَعْيُنْكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللهُ خَيْرًا ﴿ اللهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيَ

اَنْفُسِهِمُ إِنِّيَّ إِذًا لَّكِنَ الظَّلِيئِينَ ۞ قَالُوْا يِنُوْحُ قَلَ جِكَالْتَنَا فَأَكْثَرُتَ جِلْلَنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّيقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّهَا يَأْتِينُكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَآءَ وَمَآ أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿ وَلَا يَنْفَعُكُمُ نُصْحِيْ إِنْ اَرَدْتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِينُ أَن يُغُوِيكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ أَمْرِيقُولُونَ افْتَارِيهُ "قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىَّ إِجْرَامِيْ وَانَأْ بِرِيْءٌ مِّهَّا تُجْرِمُونَ ﴿ وَ أُوْجِيَ إِلَى نُوْجِ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ ُ إِلَّا مَنْ قَلْ امِّنَ فَلَا تَبْتَإِسُ بِهَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿ وَاصْنِعِ الْفُلْكَ بِاعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلا تُخْطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوْا "

إِنَّهُمُ مُّغُرَقُونَ ﴿ وَيَضِّنَعُ الْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَا مُّنَّ قَوْمِهِ سَخِرُوْا مِنْهُ \* قَالَ إِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمُ

قومِهٖ سَجِرُوا مِنْهُ فَالْ إِنْ سَعْرُوا مِنْ قَالَ سَعْرُوا مِنْ قَالَتِيْهِ عَذَا اللهِ يُخْزِيْهِ كَمَا تَسْعُرُونَ قَ فَسَوُفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَّأْتِيْهِ عَذَا اللهِ يُّخْزِيْهِ

وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَنَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ آمُرُنَا وَفَارَ التَّنُّوُرُ قُلْنَا احْبِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيُنِ اثْنَيْنِ وَآهُلَكَ

الله مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ امَنَ وَمَا امْنَ مَعَةَ

اللهُ قَلِيْلٌ ﴿ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيْهَا بِسْمِ اللهِ مَجْرِبِهَا وَمُرْسِهَا

إِنَّ رَبِّيۡ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿ وَهِي تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۗ وَ نَادِي نُوْحُ ابنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَّبُنَى ارْكَبُ مَّعَنَا وَلَا تَكُنُ مُّعَ الْكُفِرِيْنَ ﴿ قَالَ سَالُونِي إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِيُ مِنَ الْمَاءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ ٱمْرِاللَّهِ إِلَّا مَنْ رَّجِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ﴿ وَقِيلَ يَارْضُ ابُلَعِيُ مَاءَكِ وَلِسَمَاءُ أَقُلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعُكَ الَّهُودِيِّ وَقِيلَ بُعُكَ اللَّهُ وَمِ الظَّلِيدِينَ وَنَادَى نُوْحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِيُ مِنْ اَهْلِيْ وَإِنَّ وَعَٰلَاكَ الْحَقُّ وَانْتَ أَحْكُمُ الْحِكِمِينَ ﴿ قَالَ لِنُوْحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ آهْلِكَ ۗ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَلِحٍ ۖ فَلَا تَسْعَلُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۗ ا نِنَّ آعِظُكَ أَنُ تَكُونَ مِنَ الْجِهِلِيْنَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي آعُوٰذُ بِكَ آن أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَالْآتَغُفِرُ لِي وَتُرْحَمُنِي ٱكُنْ مِّنَ الْخْسِرِيْنَ ﴿ قِيْلَ لِنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلْمِهِ مِّنَّا وَبَرَكْتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمْمِهِ مِّتَن مَّعَكَ وَأُمَرُ سَنْهَ يَعُهُمْ ثُمَّ يَكُمُّهُمْ مِّنَّاعَنَابٌ الِيُمُّ ﴿ تِلْكَ مِن اَنْبَاءِ الْعَيْبِ نُوْحِيها إلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُها آنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰنَا ۗ فَاصْبِرْ ۗ إِنَّ الْعُقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَالْيَ عَادِ آخَاهُمْ إِنَّا مُ

هُوْدًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرُةَ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿ لِقَوْمِ لِآ اَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ آجُرًا ۗ إِنْ آجُرِي إِلَّا عَلَى الَّيْنِي فَطَرَ نِي ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ وَ لِقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓ الِكَيْهِ يُرْسِلِ السَّبَاءَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَارًا وَّيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوِّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلُّوا مُجْرِمِينَ ﴿ قَالُوا يَهُو دُمَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيُّ الْهَتِنَاعَنُ قَوْلِكَ وَمَانَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرْبِكَ بَعْضُ الْهَتِنَا بِسُوْءٍ ۖ قَالَ إِنِّي ٱشْهِلُ الله وَاشْهَالُ وَاأِنْ بَرِيْءٌ مِّهَا تُشْرِكُونَ ﴿ مِنْ دُونِهِ ۖ فَكِيْلُونِ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ ﴿ إِنَّىٰ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ۗ مَامِنْ دَابَّةٍ إِلَّاهُوَ اخِنُّابِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّيْ عَلَى صِرْطٍ مُّسَتَقِيْهِ ﴿ فَإِنْ تُولُّواْ فَقَلْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهَ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْعًا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ١ وَلَمَّا جَاءَ آمُرُنَا نَجَّيْنَا هُوُدًا وَالَّذِينَ امْنُوامَعَهُ ۫ؠؚڔ۫ڂؠڐٟڡۣۜڹٵۘۅؘڹڿؖؽڹۿؙؗؗؗؗؗؗؗؗؗؗؗؗڡؙڞؘڡؘڶٳٮ۪ۼڶؽڟٟ۞ٙۅؾڶڰٵڴڂڿۘۮؙۅؙٳ بالنتِ رَبِّهِمُ وَعَصَوا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوۤا اَمْرَكُلِّ جَبَّارِ عَنِيْنٍ ﴿ وَأُتُبِعُوا فِي هَٰذِهِ اللَّهُ نَيَا لَعُنَةً وَّيَوْمَ الْقِيمَةِ ۖ أَلآ إِنَّ عَادًا

كَفُرُوا رَبُّهُمْ اللَّا بُعُكَ الِّعَادِ قَوْمِ هُودٍ ﴿ وَإِلَّى تَمُودَ آخَاهُمُ طلحًا قَالَ لِقُوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنْ الْهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَاكُمْ صِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرُكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوْبُوۤا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ﴿ قَالُوْ الصَّلِحُ قَلَ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبُلَ هٰؽَٱٵؖؾؘٮ۬ٛۿٮڹۜٲڹٛڹۼؠؙػڡٵؽۼؠڷٳڸۧٷٛٵۅٳؾۜڹٵڬڣؽۺڮۣڡۣؠۜٵؾڽؙڠۅؙڹٵۧ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ﴿ قَالَ لِقُومِ اَرْءَيْتُمُ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَاةٍ مِّنَ رِّبِّي وَالْمَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُ فِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ۗ فَمَا تَزِيْكُونَنِي عَيْرَ تَخْسِيْرِ ﴿ وَلِقَوْمِ هٰنِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمُ أَيَّةً فَنَارُوْهَا تَأْكُلُ فِي آرْضِ اللهِ وَلا تَكَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُنَاكُمْ عَنَابٌ قَرِيْبٌ ﴿ فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَكَتَّعُوا فِي دَارِكُمُ ثَلَثَةً ٱيَّامِر ﴿ ذِلِكَ وَعُنَّ غَيْرُ مَكُنُّ وَبِ ﴿ فَالْمَّاجَاءَ ٱمُرْنَا نَجَّيْنَا صَلِحًا وَّ الَّنِيْنَ الْمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنْاً وَمِنْ خِزْي يَوْمِينِ ۚ إِنَّ رَبِّكَ هُوَالْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ﴿ وَاَخَذَا الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاصْبَحُوا فِيْ دِيْرِهِمُ إِثِيبَيْنَ ۞ كَانَ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۖ ٱلآاِتَّ ثُمُوْدَاْ كَفَرُوا رَبُّهُمْ ۖ ٱلا بِعُلَّالِّتُمُود ﴿ وَلَقَلْ جَآءَتُ رُسُلْنَآ اِبْرِهِيْمَ بِالْبُشُرِي قَالُوْا سَلْبًا "قَالَ سَلْمٌ "فَهَالَبِثَ أَنْ جَآءَ بِعِجْلِ

حَنِيْنٍ ﴿ فَكُمَّا رَآ آيُدِيهُمُ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَاۤ إِلَّى قَوْمِرُلُوطِ۞وَامْرَاتُهُۥ قَابِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبَشَّرُنْهَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ وَّرَّاءِ اِسْحَقَ يَعْقُونَ بَ قَالَتْ لِوَيْلَتَىءَ اللَّهُ وَانَاعُجُوزٌ وَّهٰنَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هٰنَا لَشَىءٌ عَجِيبٌ ٥ قَالُو ٓ التَّعَجِبِينَ مِنَ آمْرِ اللهِ ﴿ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكْتُهُ عَلَيْكُمْ آهُلَ الْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ حَبِيْلٌ مَّجِيْلٌ ﴿ فَلَبَّاذَهَبَ عَنْ إِبْرِهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ الْبُشُرِي يُجِدِالْنَا فِي قَوْمِر لُوْطِ ١ إِنَّ إِبْرِهِيْمَ لَحَلِيْمٌ أَوَّةٌ مُّنِيْبٌ ١ إِبْرِهِيْمُ أَعْرِضُ عَنْ هٰذَا اللَّهِ قُلْ جَاءَ ٱمْرُرِّبِّكَ وَانَّهُمُ اللَّهِمُ عَنَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ١٥ وَلَمَّاجَاءَتُ رُسُلْنَا لُوْطًاسِيْءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هٰنَا يَوْمُ عَصِيْبٌ ﴿ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ اِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّيَاتِ قَالَ يَقُومِ هَوْلَاءِ بَنَاتِيْ هُنَّ ٱطْهَرُ لَكُمْ ۖ فَاتَّقُوااللَّهَ وَلَا تُخُزُونِ فِي ضَيْفِيَ ۖ ٱكَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْكٌ ﴿ قَالُوا لَقَالُ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِيُ بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعُلَّمُ مَا نُرِيْدُ ﴿ قَالَ لُوْ آنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ اوِئَ إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ ﴿ قَالُوْ اللَّهُ وَكُو إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ

لَنْ يَصِلُوٓ اللَّهِ كَاللَّهِ بِالْهٰلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ آحَنُ إِلَّا امْرَاتَكَ وَانَّهُ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمْ أَنَّ مُوعِدَهُمُ الصُّبُحُ ۚ ٱلنِّسَ الصُّبُحُ بِقَرِيْبٍ ﴿ فَلَمَّا جَاءَ ٱمُرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَٱمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلِ مَّنْضُودٍ ١ مُسَوِّمَةً عِنْكَ رَبِّكَ وَمَا هِيَمِنَ الظَّلِينَ بِبَعِيْدٍ ﴿ وَإِلَّى مَلْ بِنَ اخَاهُمُ الْحَاهُمُ الْحَا شُعَيْبًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُكُ واللهَ مَالَكُمْ مِنْ الْهِ غَيْرُهُ وَلا تَنْقُصُوا الْبِكْيَالَ وَالْبِيْزَانَ ۗ إِنَّ ٱرْكُمْ بِخَيْرٍ وَّإِنِّ ٓ ٱخَافُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ يَوْمِر مُّحِيْطٍ ﴿ وَلِقَوْمِ أَوْفُوا الْبِكْيَالَ وَالْبِيْزَانَ بِالْقِسْطِّ وَلاَ تَبْخَسُواالنَّاسَ اَشْيَاءَهُمُ وَلاَ تَغْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ بَقِيَّتُ اللهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ وَمَا آنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ١ قَالُوا لِشُعَيْبُ اصَالُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتُرُكُ مَا يَعْبُلُ ابَاؤُنَّا أَوْ آنُ نَّفُعَلَ فِي آمُولِنَا مَا نَشَوُّ اللَّ الْكَاكَ لَانْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْلُ ﴿ قَالَ لِقَوْمِ الرَّءَيْثُمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ لَّ بِيْ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَآ أُرِيْكُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَآ إِ أَنْهِكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيْلُ إِلَّا الْإِصْلَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيْقِي

﴾ أَنْهِكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيْكُ إِلَّا الْإِصْلَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تُوْفِيُقِيُّ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالَيْهِ أَنِيْبُ ﴿ وَلِيَقُومِ لَا يَجُرِمَنَّكُمْ

209

شِقَاقِنَ آنُ يُصِيبُكُمُ مِّتُلُ مَا آصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْ قَوْمَ هُوْدٍ ٱوْقَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْنٍ ﴿ وَاسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ ثُمِّ تُوْبُوْ اللَّهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيْمٌ وَدُودُ ١٠٠٥ اللُّهُ عَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّهَا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَزْبِكَ فِيْنَا ضَعِيفًا ﴿ وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَهْنَكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزِ اللَّهِ قَالَ لِقَوْمِ أَرْهُطِي آعَزُّ عَلَيْكُمُ قِنَ اللهِ وَاتَّخَنْ تُمُوُّهُ وَرَّاءَكُمْ ظِهُرِيًّا أَنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطُ ١ وَيْقُومِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَبِلٌ سُوفَ تَعْلَمُونَ مَن يَّأْتِيْهِ عَنَابٌ يُّخُزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كُنِبٌ ۖ وَّارْتَقِبُوٓا إِنِّي مَعَكُمُ رَقِيْبٌ ﴿ وَلَمَّا جَاءَامُرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّإِنِينَ امَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ ُ مِّنَّا وَ أَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمُ جْثِمِيْنَ ﴿ كَأَنُ لَّمْ يَغْنُوا فِيْهَا ۗ أَلَا بُعْدًا لِّبَدُينَ كَمَا بَعِدَتُ ا تُمُوُدُ ﴿ وَلَقَلُ ٱرْسَلْنَا مُوْسِي بِالْيِتِنَا وَسُلْطِي مُّبِيْنِ ﴿ إِلَّى فِرْعَوْنَ وَمَلاَّبِهِ فَاتَّبَعُوْا آمْرَ فِرْعَوْنَ ﴿ وَمَا آمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْنِ ﴿ يَقُلُمُ قُوْمَهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فَأُوْرَدَهُمُ النَّارَ ﴿ وَبِئْسَ الُورِدُ الْمُوْرُودُ ﴿ وَاتَّبِعُوا فِي هَٰنِهِ لَعْنَةً وَّيُومَ الْقِيمَةِ بِئُسَ الرِّفْلُ الْمَرْفُودُ ﴿ ذِلِكَ مِنَ أَنْبَآءِ الْقُرٰى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِّنْهَا

قَايِمٌ وَحَصِيلٌ ٥ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمْوْ النَّفْسَهُمْ عَبَّا أَغُنَتُ عَنْهُمُ الِهَتُهُمُ الَّتِي يَلْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ شَىء لَبّاجاء أَمُرُربِّك ومَا زَادُوهُمُ غَيْرَ تَتَبِيْبٍ ﴿ وَكُنْ لِكَ آخُنُ رَبِّكَ إِذَآ آخَنَ الْقُرِي وَهِيَ ظُلِمَةٌ ۚ إِنَّ آخُذَهَ ۚ اللَّهُ اللَّهُ شَرِيْدٌ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاخِرَةِ أَذَٰ لِكَ يَوْمُ مَّجُمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمُ مَّشُهُودٌ ﴿ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِآجَلِ مَّعُكُودٍ ۞يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمُ شَقِيٌّ وَّسَعِيْلٌ ﴿ فَامَّا الَّذِينَ شَقُوْا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيرٌ وَّ شَهِيْقٌ ﴿ خُلِي يُنَ فِيُهَا مَا دَامَتِ السَّلْوْتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبِّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ﴿ وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّاةِ خُلِيدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمْوْتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَرَبُكَ عَطَاءً عَيْرَمَجِنُ وَذِقَ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُلُ هَوُلاء مَا يَعُبُلُونَ إِلَّا كَمَا يَعُبُلُ ابَا وَهُمْ مِّن قَبُلُ وَإِنَّا لَمُوقُّوهُمُ نَصِيبَهُمْ غَيْرَمَنْقُوصٍ ﴿ وَلَقَلُ اتَّيْنَا مُوسَى الْكِتْبَ

و فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلُولًا كَلِمَةً سَبَقَتُ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ ﴿

وَإِنَّهُمْ لَفِي شَاكِّ مِّنُهُ مُرِيْبٍ ﴿ وَإِنَّ كُلًّا لَّبَّا لَيُوفِّينَّهُمْ رَبُّكَ

وَمَا مِنْ ذَابَاءٌ 12 كَلْمُ مُلْمُ مُنْ أَدِيدُ وَمَا مِنْ ذَابَاءُ وَ مِنْ مُنْ أَوْ وَ مِنْ مُنْ وَاللَّهُ

اعْمَلُهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيْرُ اللَّهُ الْمُتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَمَعَك وَلا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِهَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿ وَلا تَرْكَنُوۤ الِّي الَّذِينَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَّاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴿ وَاقِمِ الصَّاوِةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًامِّنَ الَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنْتِ يُنْ هِبُنَ السَّبِّيَاٰتِ ۚ ذٰلِكَ ذِكْرِي لِلنَّ كِرِيْنَ ۞ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيغُ آجُرَ الْمُحْسِنِينَ ١ فَكُولَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُواْ بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّتَنُ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۖ وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُواْ مَا أَتُرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمِ وَ آهُلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وْحِكَةً ۗوَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِيْنَ ﴿ إِلَّا مَنْ تَحِمَرَبُّكَ ۚ وَلِنْ إِلَّ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَبَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَانَّ جَهَنَّمُ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَكُلَّا نَّقُصَّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْكَاءِ الرُّسُلِ مَانْتَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرِي لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَقُلَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿ وَانْتَظِرُوۤ النَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿ وَلِلَّهِ

غَيْبُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُكُلُّهُ فَاعْبُلُهُ وَتُوَكِّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلِ عَبَّا تَعْمَلُونَ اللَّهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيْمِ الزَّتِلُكَ الْتُ الْكِتْبِ الْمُبِيْنِ الْأِنْكَ انْزَلْنَهُ قُرُءْنَا عَرَبِتًا لَعَلَّكُمْ تَعُقِلُونَ ٤ نَحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ آحْسَ الْقَصِصِ بِهَآ آوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرُانَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغُفِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِآبِيهِ يَابَتِ إِنِّي رَأَيْتُ آحَلَ عَشَرَ كُوْكَبًا وَالشُّسُوالْقَبُرُ رَأَيْتُهُمْ لِي سُجِدِيْنَ ﴿ قَالَ لِبُنِّي لَا تَقْصُصُ رُءُ يَاكَ عَلَى إِخُوتِكَ فَيكِيْلُ وَالْكَ كَيْلًا أَلِيَّ الشَّيْطِيَ لِلْإِنْسِينِ عَنُ وُّ مُّبِينٌ ٥ وَكُنْ إِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأُويُلِ الْكَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعُبَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى إلى يَعْقُوبَ كَمَّا أَتَهُّهَا عَلَى ٱبُونِكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرِهِيْمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿ لَقَلْ كَانَ فِي يُوْسُفَ وَإِخْوَتِهَ الْيُثَّالِلسَّا بِلِينَ ۞ إِذْ قَالُوْا لَيُوسُفُ وَاخُوهُ اَحَبُّ إِلَّى اَبِيْنَامِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ اَبَانَا لَفِي ضَللٍ مُّبِينٍ ﴿ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَّخُلُ لَكُمْ وَجُهُ ٱبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْلِ مِ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ﴿ قَالَ قَالِكُ إِلَّ

مِّنْهُمْ لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمُ فَعِلِينَ ۞ قَالُوا يَابَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَنَّاعَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنْصِحُونَ ١٠ الرسِلْهُ مَعَنَاغَمَّ الَّذِيُّ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ٥ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي آن تَنْ هَبُوابِهِ وَاخَافُ آنُ يَّأْكُلُهُ النِّهُ مُ وَأَنْتُمُ عَنْهُ غَفِلُونَ ﴿ قَالُوا لَهِنَ أَكُلُهُ النِّ نُبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّآ إِذًا لَّخْسِرُونَ فِ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَآجَمُعُوْا أَنْ يَجْعَلُونُهُ فِي عَلِبَتِ الْجُبِّ وَٱوْحَيْنَآ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمُ بِٱمْرِهِمُ هٰنَا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ وَوَجَاءُوۤ ٱبَاهُمُعِشَاءً يَبُكُونَ وَ قَالُوْا يَابَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْكَ مَتْعِنَا فَأَكُلُهُ النِّينُ أَبُّ وَمَأَانَتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صِيقِينَ ١ وَجَاءُوْ عَلَى قَمِيْصِه بِكَ مِر كَنِ بِ قَالَ بَلُ سَوَّلَتُ لَكُمُ أَنْفُسِكُمْ أَمْرًا فَصَبْرُجِينِكُ وَاللَّهُ الْسُتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ® وَجَاءَتُ سَيَّارَةٌ فَارْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدُلِّي دَلُوهُ قَالَ لِبُشُرِي هٰ فَاعُلَمُ وَاسَرُّوْهُ بِضِعَةً وَاللهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ وَشَرَوُهُ بِثَينِ بَغْسٍ دَلِهِمَ مَعُكُ وُدَةٍ وَكَانُو افِيْدِمِنَ الزَّهِدِينَ ٥ وَقَالَ الَّذِي اشْتَارِكُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاتِهَ ٱلْرِمْي مَثُولَ عَلَى

أَنْ يَّنْفَعَنَآ أَوْنَتَّخِنَاهُ وَلَكَا ۚ وَكَنْ لِكَ مَكَتَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأُويُلِ الْأَحَادِيْثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَبًّا بَلَغَ ٱشُكَّةَ اتَّيْنَهُ حُكُمًّا وَّعِلُمًا ۚ وَكَنْ لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۞ وَ رُوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْإَبْوابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ﴿ إِنَّهُ رَبِّنَ ٱحْسَنَ مَثْوَايَ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ ﴿ وَلَقَنُ هَبَّتُ بِهُ وَهَمَّرِبِهَا لَوُلآ أَنْ رَّا بُرُهُنَ رَبِّهُ كَنْ لِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَلَّتُ قَمِيْصَهُ مِنْ دُبُرِوَّ الْفَيَاسِيِّلَ هَاكُلَا الْبَابِ قَالَتُ مَاجَزَآءُ مَنُ آرَادَ بِأَهْلِكَ سُوْءً الِلَّآنُ يُسْجَنَ أَوْ عَنَابٌ ٱلِيُمُّ ﴿ قَالَ هِي رُودَتُنِي عَنْ نَّفُسِيٌّ وَشَهِكَ شَاهِلٌ مِّنُ آهُلِهَا إِنْ كَانَ قَبِيْصُهُ قُلَّ مِنْ قُبُلِ فَصَلَقَتُ وَهُوَ مِنَ الْكُنِ بِيْنَ ﴿ وَإِنْ كَانَ قَبِيْصُهُ قُلَّامِنُ دُبُرٍ فَكُنَ بَتْ

رِمَ الكِرِينَ فِ وَإِنْ فَانَ فِينِيطَهُ فَلَ عِنْ دَبْرٍ فَلَابِكَ وَهُومِنَ الصِّرِ قِلْنَ وَ فَلَمَّا رَأْ قَمِيصُهُ قُلَّ مِنْ دُبْرٍ قَالَ إِنَّهُ

﴿ مِنْ كَيْرِكُنَّ أِنَّ كَيْنَكُنَّ عَظِيْمٌ ﴿ يُوسُفُ اَعْرِضُ عَنْ هٰنَا أَ فَوَسُفُ اَعْرِضُ عَنْ هٰنَا أَ وَاسْتَغْفِرِي لِنَ نُبِكِ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿ وَالْسَعَةُ الْفَاطِئِينَ ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ ا

فِي الْمَرِينَكَةِ امْرَاتُ الْعَزِيْزِتُاوِدُ فَلَهَاعَنْ نَّفْسِهُ ۖ قَلْ شَغَفَهَا حُبًّا ۗإِنَّا لَنَرْبِهَا فِي ضَللٍ مُّبِينِ۞ فَلَهَّا سَبِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ ٱرْسَلَتُ اِلَيْهِنَّ وَاعْتَدَاتُ لَهُنَّ مُتَّكًا وَاتَّتُ كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَّقَالَتِ اخْرُجُ عَلَيْهِنَّ ۖ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ ٓ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ آيْنِ يَهُنَّ وَقُلْنَ حٰشَ بِلَّهِ مَا هٰنَا اَبْشَرًا إِنْ هٰنَآ إِلَّا مَلَكُ كَرِيْمٌ ﴿ قَالَتُ فَلْ لِكُنَّ الَّذِي لُمُنَّكِّنِي فِيهِ ﴿ وَلَقَلُ رُودُنُّهُ عَنْ نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ۗ وَلَهِنَ لَّمُ يَفْعَلُ مَاۤ امْرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصّْغِرِيْنَ ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَكُعُونَنِي ٓ إِلَيْهِ ۗ وَالَّا تَصْرِفُ عَنِّي كَيْلَهُ هُنَّ اَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَٱكُنُ مِّنَ الْجِهِلِينَ 🕄 فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْنَ هُنَّ ۚ إِنَّهُ هُوَ السِّينِعُ الْعَلِيْمُ ﴿ ثُمَّ بَكَالُهُمْ مِّنُ بَعْنِ مَا رَاوُا الْإِيتِ لَيَسْجُنْنَا وُ حَتَّى حِيْنِ ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ ۚ قَالَ آحَكُ هُمَا ٓ إِنِّي ٓ ٱرْبِنِي ٱغْصِرُ خَبْرًا ۗ وَّ قَالَ الْاٰخَرُ إِنِّيٓ ٱدْىِنَ ٱحْبِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُـبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ﴿ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيْلِهَ ۚ إِنَّا نَارِكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيُكُمَا طَعَامٌ ثُرُزَقَانِهَ إِلَّا نَبَّأْتُكُمًا بِتَأْوِيْلِهِ قَبْلَ أَنْ ا يَّأْتِيكُمَا ۚ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمِنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قُوْمٍ

لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَهُمْ بِالْإِخِرَةِ هُمْ كَٰفِرُونَ ﴿ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ابَآءِئَى إِبْرِهِيْمَ وَالسَّحْقَ وَيَعْقُونَ مَا كَانَ لَنَآآنَ نُّشُرِكَ ۚ بِاللهِ مِنْ ثَنَىٰءٍ ۚ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ﴿ يَصْحِبَي السِّجْنِ ءَارْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِرِ اللَّهُ الْوِحِلُ الْقَهَّارُ ﴿ مَا تَعْبُلُونَ مِنْ دُونِهَ إِلَّا اَسْبَاءً سَبَّيْتُهُوْهَا آنْتُمْ وَابَّاؤُكُمْ مَّآانْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطِنَ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّالِلَّهِ أَمَرَ الَّا تَعْبُثُ وَا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذٰلِكَ الرِّينُ الْقَدِّيمُ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لِطُحِبَى السِّجْنِ آمَّاۤ آحَكُاكُمَا فَيَسْقِي رَبِّكُ خَمْرًا ﴿ وَامَّا الْأَخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُمِنُ رَّأُسِهِ ۚ قُضِيَ الْأَمُرُ الَّذِي فِيْهِ تَسُتَفْتِبَانِ ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ انَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرُنِيْ عِنْكَ رَبِّكَ فَأَنْسِهُ الشَّيْطِيُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجُنِ بِضُعَ سِنِيْنَ ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي آرى سَبْعَ بَقَرْتٍ سِمَانٍ يَاكُلُهُنَّ سَبُعٌ عِجَافٌ وَّسَبُعَ سُنُبُلْتٍ خُضْرٍ وَّ أُخَرَ يَابِسْتٍ يَّا يَّهَا الْمَلَا ٱفْتُونِيْ فِي رُءُلِي إِنْ كُنْتُمُ لِلرُّءْيَا تَعُبُرُونَ ﴿ قَالُوْا أَضُغُثُ أَحُلِمٍ ۗ وَّمَا نَحُنُ بِتَأْوِيلِ

الْإَحُـلِمِهِ بِعلِيدِيْنَ ﴿ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكُرْ بَعْكَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأُويُلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿ يُوْسُفُ آيُّهَا الصِّيِّكِيُّ ٱفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَارِتٍ سِمَانِ يَّالْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنُبُلْتٍ خُضْرٍ وَّ أُخَرَ يَابِسْتٍ لَّعَلِّيْ ٱرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَابًا فَهَا حَصَلُ تُكْمُ فَذَرُوْهُ فِي سُنُبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿ ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِكَادٌ يَّأَكُلُنَ مَا قَكَّمُتُمُ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحُصِنُونَ ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْبِ ذَلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسْعَلْهُ مَا بَالُ النِّسُوةِ الَّتِي قَطَّعْنَ آيْنِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي بِكَيْبِهِ فِي عَلِيْمٌ ﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رُوَدُتُنَّ يُوسُفَ عَنُ نَّفْسِهِ ۚ قُلُنَ خِشَ لِلَّهِ مَا عَلِمُنَا عَلَيْهِ مِنُ سُوِّعٍ ۚ قَالَتِ امْرَاتُ الْعَزِيْزِ الْعِنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ آنَا لْوَدْتُّهُ عَنْ نَّفُسِهِ وَإِنَّهُ لَئِنَ الصِّياقِيْنَ ۞ ذٰلِكَ لِيَعْلَمُ أَنَّيْ

لَمْ اَخُنُهُ بِالْغَيْبِ وَانَّ اللهَ لَا يَهْدِي كُينَ الْخَالِبِيْنَ ﴿